

كانت (عائشة) تحب النبي على حبا يفوق الوصف، فقد تفتحت عيناها منذ الطفولة عليه وحده على ، فأصبح كل شيء في حياتها ، وقد وصل هذا الحب أحيانًا إلى درجة الغيرة .

فذات ليلة كان رسول الله على يبيت عند (عائشة)، فخرج من عندها ليعض شأنه، وأحسن به (عائشة) وهو يخرج ، فمضت خلفة لكى ترى ما يفعله ، فلما رآها الرسول على قال لها:

مالك يا (عائشة) ، أغرت ؟ فقالت ؛

رمالى لا يغارُ مِثْلَى على مثْلَكَ ؟ فقالَ لها النبيُّ :

\_أقد جاءك شيطانك ؟

فقالت :

سيا رسول الله ومعى شيطان ؟
 فقال النبي ﷺ :



\_نعم .

فسالته (عالشة):

- ومع كل إنسان ؟ ومعك يا رسول الله ؟ فقال تفليد :

- نعم ، ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم .
وكانت (عائشة ) تشعر بالغيرة من (خديجة رضى الله عنها) حتى بعد موتها ، وقالت ذات يوم لرسول الله عنها بعد أن رأته حزينا على (خديجة رضى الله عنها) :
- هل كانت إلا عجوزا ، قد ابدلك الله خيرا منها ؟
فقال لها الرسول على :

- لا ، والله ما أبدلنى الله خيرا منها ، آمنت بي إذ كفر الناس ، وواستنى بمالها إذ الناس ، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ، ووزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء ا

رعندُنَدُ قالتُ (عائشةُ) لنفسها : -لا أذكرُ (خديجةُ) بسبّة بعدُ ذلكَ أبداً . كانتُ (عائشةُ) تعرفُ مكانةً (خديجةً رضيَ اللَّهُ عنها)



فى قلب النبى ﷺ، وكان أقصى ما تتمناه هو أن تحظى بنفس المكانة وهذا الحب ، الذى كانت تحظى به (خديجة رضى اللكانة عنها) ، ولذلك فقد كانت تغيطها ، ورعا كانت تشيطها ، ورعا كانت تشعر بالغيرة نحوها لهذا السبب .

وقد استطاعت بمرور الأيام ان تبلغ مكانة عظيمة في قلب زوجها على ، ولكنها كانت تأتى في مكانة أقل من مكانة (خديجة بنت خويلد رضى الله عنها) .

وقد كان الرسول على الطبيعة البشرية عند (عائشة) ، لذلك فقد كان يعذرها ويلتمس لها العُدر .

فذات يوم أخرجت الغيرة (عائشة) عن وعيها، وقالت

للرسول ﷺ في غضب :

- الست ترغم انك رسول الله ؟ فتبسم النبي عَلَيْ ، رقال لها :

-أو في شك أنت يا أمَّ (عبد اللَّه) ؟

\_فأعادت قولها:

-أو لستُ تزعم أنكَ رسولُ الله ، فهلا عدلت ؟ وسمعها أبوها وهي تخاطبُ زوجها ﷺ بهذه الطريقة،

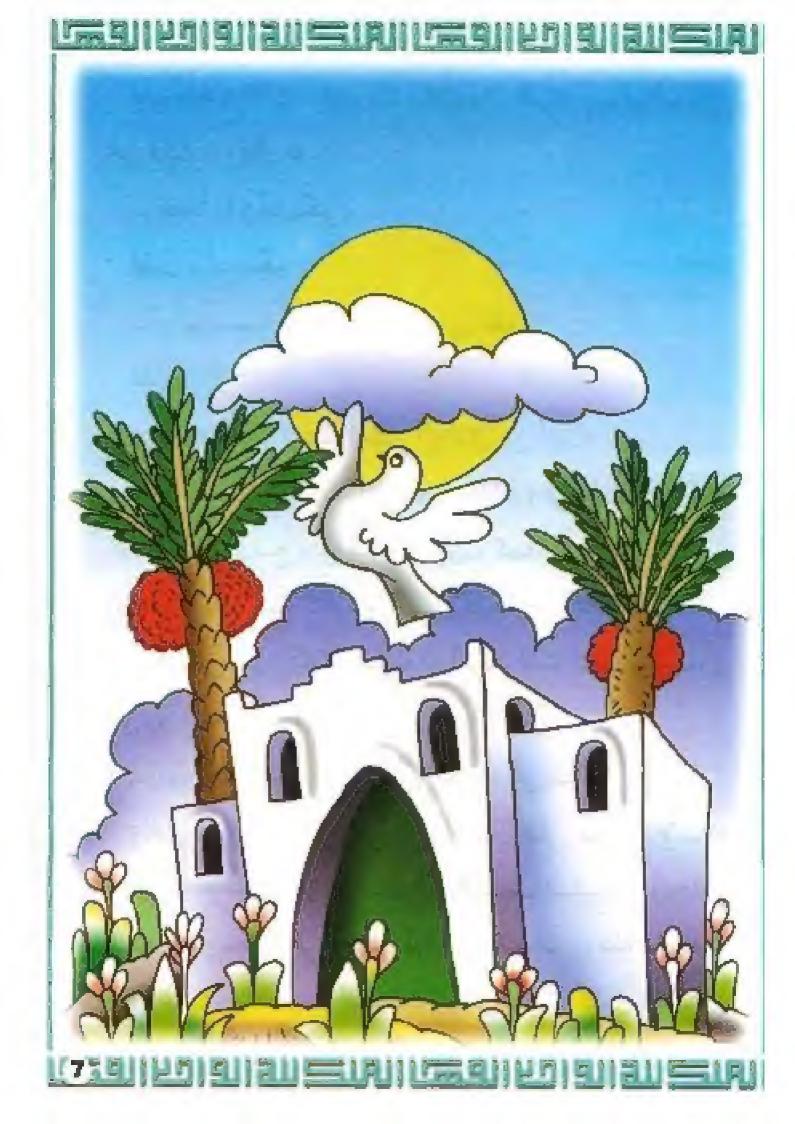

قَلَمُ يُعْجِبُهُ ذَلَكَ ، فَهِمُّ بِأَنْ يِلطُمَهَا ، فَنهاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلَكَ ، وقَالَ لَهُ :

\_مهلاً يا (أبا بكر) .

فقال (أبو بكر):

\_أو لم تسمع ما قالت يا رسول الله ؟

فقال ﷺ:

\_إِنَّ الغيرَةُ لا تُبْصِرُ أسفلَ الوادي من أعلاه .

وكانَ الرسولُ عَلَيْهُ يتسامحُ مع (عائشةً) في ذلكَ، فقد كانَ صدرُهُ رحبًا يسعُ مثلَ هذه الأمورِ ، كما أنهُ كانَ يعرفُ أنَّ وجته تحبُهُ ، كما كانَ هو أيضًا يُحبها حبًا عظيمًا .

وكان الرسول عَلَيْ يبتسم لهذه التصرفات السائية ويقول عن زو جاته مداعبًا:

-إنهن صواحب يوسف ، وإن كيدهن عظيم .
ولعل هذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على سماحة الإسلام
وسماحة الرسول على أذ يعترف بالضعف البشرى ، ويحاول
أن يعالجه ويحوله إلى مواطن قوة في الإنسان ، وهذا ما حدث
مع (عائشة) ، حيث أصبحت بمرور الوقت تحاول التخفف

من غيرتها ، وتحولت هذه الغيرة إلى حب واحترام لرسول الله على . كما أنها انشغلت عاهو أهم ، حيث حرصت على حفظ أحاديث رسول الله على خفظ أحاديث رسول الله على المنه كان يمكث عندها أكبر وقت ، وكان الوحى يتنزل عليه وهو عندها .

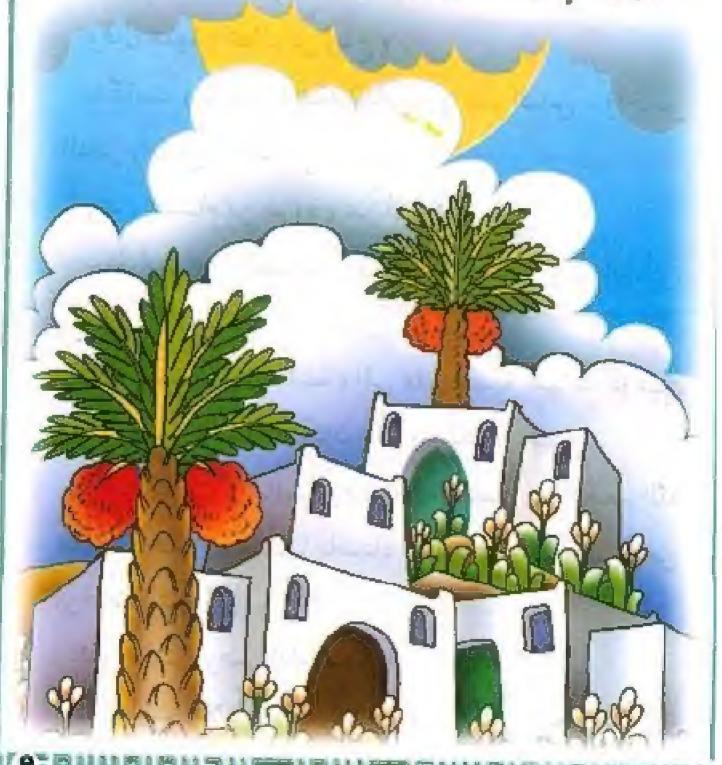

فيعالمانه والباندة الماطالة المانية

ولذلك فقد أخذ عنها العلماء أحاديث رسول الله و الله

وقال عنها (عطاء بن رباح):

- كانت (عائشةً) أَفْقَهُ الناس ، وأَعلَم الناس ، وأحسنُ الناس ، وأحسنُ الناس رأيًا في العامَّة .

وعن (هشام بن عروة) عن أبيه قال :

- ما رأيتُ أحدًا أعلَم بفقه ولا بطب ولا بشعر من (عائشة) . وقال (الزهرى) :

-لو جُمِعُ علمُ (عائشةُ) إلى علم جميع أمَّهاتِ المؤمنينُ وعلم جميع أمَّهاتِ المؤمنينُ وعلم جميع النساءِ ، لكانَ علمُ (عائشةُ) افضلُ . ولقد كانتُ (عائشةُ رضى اللهُ عنها) تدركُ نعم الله

ولقد حالت (عالمه وصى الله عنها) تدرك بعم الله عليها ، فقد اختصلها باشياء لم يختص بها غيرها من روجات النبي عليها .

فقد قالت (رضى الله عنها) :

- أعطيتُ خلالاً ما أعطيتُها امرأة : ملكني رسولُ اللَّه عظيتُها امرأة : ملكني رسولُ اللَّه عظيم

وعلى آله ، وأما بنت سبع ، وأتاه الملك بصورتى فى كفه لينظر إليها ، وبنى بى اى تزوجنى دلتسع ، ورايت جبرائبل ، وكنت أحب نسائه إليه ، ومرضته فقبض ولم يشهده عبرى والملائكة .



لفد غبرت (عائشة رضى الله عنها) بظرة الناس إلى المرأة ، فقد كن الناس بعثبرون المرأة أقل من الرجل ، وكانوا لا يعتدون برايها ولا يقيمون له وزنا ، أم (عائشة) فقد تتلمد على يديها مثات الصحابة والتابعين ، ورووا عنها الأحاديث الصحيحة ، ولا يوجد كتاب من كتب الأحاديث إلا وتحد فيه : عن (عائشة) أو قالت (عائشة) .

ويكفى الأنعرف أن كبار الصحابة قد رُووا عنها الأحاديث، ققد رُوى عنها الأحاديث، ققد روى عنها رعمر بن الخطاب، وابنه (عبد الله بن عمر) و رأبو مريرة) و رعبد الله بن عباس، و رأبو موسى الأشعرى و عبد هم ،

کما روی عنها من کبار التابعین : (سعید بن المسیّب) و (مسروق) و (أبو وائر) و (عبد الله بن حکیم) و (عمرو بن میمون) و آخرون .

وما زلَّنا حتى يومنا هذا نروى الأحاديث التي حفظتها لنا (عائشة رضي لله عنها) عن رسول الله عليه .

ولعلُّ الإسلام بذلكُ قد سبق العالمَ أجمعَ . إذْ جعلَ للمرأة المسلمة مثلُ هذه المكانة ، فهي معلمةٌ للرجال ، وراويةٌ

للأحاديث ، وفقيهة تفتى في أدق المسائل ، ولا يملك الرجال الا ان يتلقّوا ذلك بإعجاب وتقدير ، ويشيدوا بعساحبته (رضى الله عنها) .

قَقَدُ قَالَ الصحابةُ (رضوانُ الله عليهم) : \_ما اشكلَ علينا أمرٌ ، فسألنا عنهُ (عائشةَ) إلا وجدنا



عندُها فيه علمًا ، وكانتْ تَعفظُ أشعارَ العربِ ، حتى إنها ما كانَ ينزلُ بها شيءٌ إلا أنشدَتُ فيه شعرًا .

ولتن كانت (عائشة) مضرب المثلّ في العلم والحفظ ، فقد كانت مثالاً نادراً في الجود والكرم ، حتى إلها كانت تنفق كل ما يأتيها في سبيل الله ، وربّا لا تترك لنفسها ما تشتري به الطعام.

فقد جاءها ذات يوم مائة الف درهم ففرقتها على الفقراء وهي يومند صائمة ولم تترك لنفسها شيئا ، فقالت لها خادمتها : اما تركت درهما تشترين به خما تفطرين عليه ؟ فقالت (عائشة) :

- لو كنت أذكرتني لفعلت .

ودخل عليها أحدُ المسلمين ، وقال لها

ـ يا أمُّ المؤمنينَ أصابتني فاقةٌ .

فقالت:

ـ ما عندى شيء ، فلو كان عندى عشرة آلاف درهم لبعثت بها إليك .

فلما خرجَ الرجلُ من عندها ، جاءتُها عشرةُ آلافِ درهمِ من عندِ (خالدِ بنِ أُسَيْد) ، فأرسلت بها إليهِ .

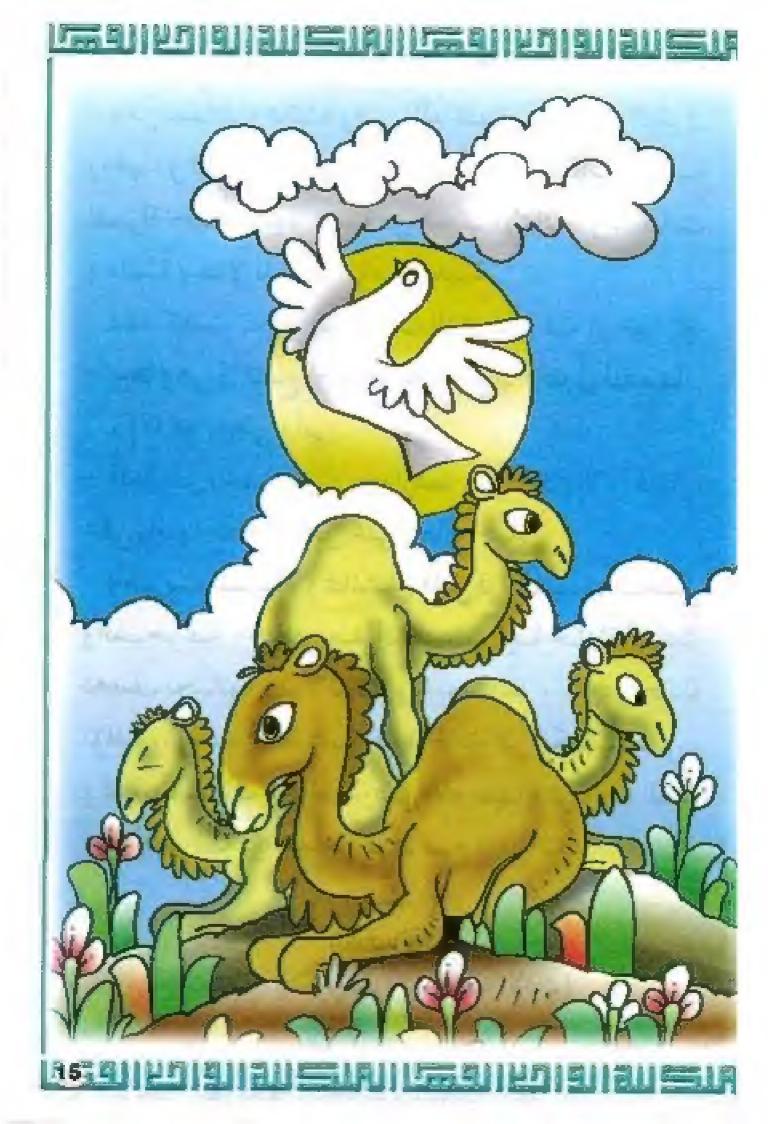

ومن صفات (عائشة رضى الله عنها) : الورع والتقوى والحياء والبر بالآخرين ، ولعل أهم هذه الصفات بالنسبة للمرآة الحياء ، فهو شعبة من شعب الإيمان ، وقد كانت (عائشة) مثالاً للمرآة المؤمنة الحيية .

فلما دُفن (عمر) صَالَتُهُ بجوارهما ، لم تدخل إلا والحجابُ على رأسها كأنّها تدخلُ على رجال أحياءً .

وضربت السيدة (عائشة) المثل في الصبر والتحمل والشجاعة ، وذلك بعد أن حدثت لها حادثة كادت تعصف بحياتها ، لولا ثباتها وثقتها بالله ، ألا وهي حادثة الإفك .. وسنعرف تفاصيل هذه الحادثة في الكتاب النالي ، وكيف صمدت (عائشة رضي الله عنها) في وجه الظلم حتى أظهر الله براءتها من قوق سبع سموات ..

( تُمْتُ) الكتابِالقادم عائشة بنت أبي بكر (٣) (حادثة الإهُكِ)

رقب الإرداع : ٢٠١٧ د ، ٠٠٠ الروي الدول : ٣ - ٢٧٥ - ٢١٦ د ٢٧٧